السّلقة الأولى قصص إلانستاء

المالالمفين

عبد محمّي جودة السحّار

1

POPER CANDIDATE OF THE CANDIDATE OF THE

السَلقة الأولى قصِصَ الأنبُّياء

القصِّصُ الدِّيفِ

القالالهفين

تألیف عبد محمکی مجودهٔ السِحِتْ ار

> لکناکش مکت به مصت ۲ شاره کامل مه رقی الغوالا

الملك فلم يَلحظُ ذلك ، لأنه كان مشغولًا بعبادةِ التماثيل .

وانتهى الملك من عبادته ، وعاد فى عربيه إلى قصره ومعه الفِتُية ، وسارت العربة بين الساس الراكعين على جانبى الطريق ، حتى إذا أُقْفِل باب القصر ، سُمِحَ للناس بالدخول إلى المعبد لعبادة الأصنام ، لأنه لم يكن مسموحا لهم بالعبادة مع الملك

وجاءَ الليل ، وخرج الفِتيانُ من القصرِ ليذهبوا إلى بيوتهم ، ولكنهم لم يتفرقوا إلى بيوتهم ، بـل النشُوا حول الشابُّ الذي لم يسجدُ للأَصنام ، وقالوا له : \_ نريد أَنْ نحدُنُك الليلة وتُحَدِّثنا .

فقال لهم : \_ تعالَوْا إلى دارى .

فذهبوا معه إلى دارِه ، وقالوا له :

كان النّاسُ يستعدُّونَ للذَّهابِ إِلَى الْعَبدِ فَى يَـومِ الْعِيدِ، فَوَقَفُوا فَى الطريق ينتظرون مَوكِبَ الْمَلِك .. وجاءَ الملكُ فَى عَرَبة فِخْمة ، تَجَرُّها خُيول ، عليها الزَّينة من الذَّهَب والفِصَّة ، وكان معه فَيْانٌ من أبناء العُظماء . ولما رآه الناسُ ركعُوا له ، وسارت عربته بين الناس الراكعين ، حتى وصلت إلى المعبد . وهناك بن الناس الراكعين ، حتى وصلت إلى المعبد . وهناك نزل هو وأبناءُ العظماء .

وكان فى المعبد أصنام ، وهى تماثيلُ من الحجرِ صُبِعتْ على شكلِ إنسان ، فلما وصل الملكُ إليها سجدَ لها فى احترام ، وسجد لها الفِتْية ، ولكن أحدَهم لم يسجدُ لها ، وظهر عليه أنه لا يحترمُها . ولاحظ الشُبان أبناءُ العظماءِ أنه لم يسجد معهم ، أمَّا خَلَق هذه الأشياءَ ، لا بدَّ أَنْ يكونَ أَكبرَ منها ، وأَنَّــهُ قُـوَّةً عظيمـةٌ لا نَراهـا ، فتوجَّهـــتُ إِلى هـــذه الْقُــوَّةِ أَحْرُدُهُ

فسكت الشُّبَّانُ قليلا ، ثم قال أحدُهم :

\_ إِنَّنِي أَنَا أَيضًا عَرَفْتُ أَنَّ هَذَه الْحَجَارِةَ التَّى يَعْجُونِها فَومُنَا لا قَيمةً هَا ، لأَننى رأَيتُ الناسَ يَعْجُونِها بأَيديهم ، ثم يَنْصِبُونها في الْمغبَد ويسجدون ها ، وفكَّرْتُ في نفسى ، فوجدتُ أَنْسى كنتُ جَنينًا في بَطنِ أُمِّي ، ثم أَصَبُحْتُ صغيرًا آكلُ وأَشرب ، وأسمعُ وأرى ، ثم صِرت شابًا وكبرَ عقلى ، فصرتُ أُميّزُ النافعَ من الضَّار ، وفكرْت فيمن خلقنى ، فاهتديتُ إِلَى أَنْ يكون عظيمًا قادرا ، إلى أَنْ من خلقنى لا بداً أن يكون عظيمًا قادرا ، في أَن يكون عظيمًا قادرا ،

ــ لماذا لم تسجد اليومَ للإِلَه ؟ فقال فهم :

إننى فكرت فى هذا الإله ، فوجدت أنه تمشال مِن الحَجر لا يسمع ولا يرى ، ولا ينفع ولا يضر ، فوجدت أنه من الجنون أن أسجد لحجر .

فقال له أحدهم : \_ أكفرت بآلِهَتِنا ؟

فقال الشاب:

- كفرتُ بهذه الحجارة الخُرْس ، وخرجت إلى الفضاء ، ورفعتُ عينى إلى السَّماء ، وسأَلتُ نفْسى: مَنْ رَفَعَ هذه السماء ، ومَنْ خَلَقَ فيها شمسَها وقمرَها ، ومنْ زيَّنها بالنجوم ؟ ونظرت إلى الأَرضِ وسأَلتُ نفسى : من سطحها ؟ ومن أُنْبَتَ الْحَبُ والعُشْبَ والبَقْلَ والأَشجار فيها ؟ ومن أَنْبَت الْحَرَى والعُشْب والبَقْل والأَشجار فيها ؟ ومن أَجْرَى الأَنهار ، وخلق الْجبال ؟ ثم اهتديتُ إلى أَنَّ الَّذى

وأَتوجَّهُ إِليه فِي دُعاني .

استمرَّ الشُّبانُ يتحدثون حتى آمنوا جميعا وقالوا : « ربُّنـا ربُّ السَّـمَواتِ والأَرض ، لَـنْ نَدْعُـوَ مِـــنْ دونِه إلَهَا ، لقدْ قُلْنا إذًا شَطَطًا » .

## ۲

صارَ الفِتْيانُ يَجتمعون كلَّ ليلة في بيتِ أَحدِهم ، يُصَلُّون لله ويعبدُونه ، وفي ذاتِ ليلة دخل عليهم أَحدُ أَعوانِ الملسك ، فرآهم في صَلاتِهم ، فسألَهم عمَّا يفعلونَ ، فقالوا له :

ـــ إِنَّ قَوْمَنا يَعِبدُونَ حَجارَة ، وَنَحَن نَعِبدُ اللَّهِ الـــذَى خُلَـقَ الســماءَ والأَرضَ وما بَيْنَهُمـــا ، فـــاتُوكُ ديــنَ قَوْمِك، وادخلُ في ديننا القويم .

فقال لهم الوجل :

\_ إنى وجدْتُ آبائى على هذا الدِّين ، ولا أستطيعُ أَن أَتركَ مَا وجدتُ آبائى عليه .

فاستمر الفِتْيانُ يحاولونَ أَنْ يَدخُلَ الرجلُ في دينهِم ، ولكنّه لم يقبلُ ، وتركهُم وذهب إلى الملك. فلما دخلَ عليه ، أخبرَه أَن الفِتْيان الذين يلتفُّون حولَه قسد تركوا دينه ، ودخلوا في دين جديد ، فغضبَ الملك، وعزمَ على أَنْ يذهبَ إليهم ليعذّبَهم ، لتَوْكِهم دينه . علمَ الفِتْيانُ أَنَّ الرجل سيذهبُ إلى الملك يشكوهم علم الفِتْيانُ أَنَّ الرجل سيذهبُ إلى الملك يشكوهم

. وأنَّ اللِكَ سيغضبُ عليهم ، ويَقْبضُ عليهم ليعذَّبهم أو يقتلهم ، فتشاوروا في الأمر ، فرأوًا أن يهرُبوا من بلد الملك .

ركب الفِتْيَة خيولَهم ، وســـاروا حتى خرجُــوا مـنَ المدينة ، ثم تركوا خيولَهم ، ومَشَوْا عــــى أَرجُلِهــم ، ـ دعوه يحرسنا من عَدُوِّنا .

ودخلوا الغارَ وناموا ، ونام الكلبُ على بساب الغار ، وبسطِ ذراعيه .

## \*

خرج الملكُ في حَرَسِه وجنودِه ، يبحثُ عنِ الفِتيان الذين تركوا دينه ، ودخلوا في دين آخر ، حتى اهتدى إلى الكهف الذي لحأوا إليه ، فنظرَ فوجد الشمس تمرُّ على باب الكهف ، فلا تدخُلُهُ أَشِعَتُها ، ويبقى مظلما كما كان ، فاستغربَ وأحسَّ بخوف ، فأمرَ رجاله بالدخول ، فأحسُّوا بالرعب ، وفي يستطع أحدٌ منهم أن يدخل ، وقال أحدهم للملك .

\_ إنك تريدُ أن تقتلَهم .

فمرُّوا على صديق لهم في حقلِه ، وكانَ يعـرفُ ديانتَهم ، ويعبدُ اللَّه مِثْلَهم ، فقال لهم :

علِم الملِكُ أَنَّما تركُّما دينَه ، ولا بـدَّ أنَّه الآن
يبحث عنا ليقتلنا ، فهربُنا منه .

\_ إنَّني ذاهب معكم .

فقال الشاب:

وانصَمَّ الشَّابُّ إليهم ، وسارَ معهم ، وتبعَه كلبُـه ، واستمرُّوا في سَيْرِهم حتى جاءَ الليـل ، فبحثوا عن مكان يَبيتُون فيه ، فوجدُوا في الجبلِ كهْفا ، فذهبـوا إليه والكلبُ خلْفَهم ، فقال أحدُهم .

إننا نخاف أن يفضحنا هذا الكلبُ بنباحِه .
فطردوه ، ولكنه عاد إليهم ، فقال صاحبه :

فقال الملك:

\_ نعم .

فقال الرجل :

\_ سُدَّ عليهم باب الكهف ، واتركُهم فيه يموتُون عطَشًا وجوعا . فأُعجب الملِك بالفكرة ، وأَمر ببناءِ باب الكهف. وقال في سخرية :

\_ إِنْ كَانَ هُمَ إِلَّهُ غَيرُ آهَتِنَا فَلَيْخُوجُهُمْ مَنَ هَـٰذَا الْكَهُفُ! اللَّهُفُ! الكَهُفُ!

٤

استيقظ الفتيانُ من نومهم ، فوجد كلِّ منهم جسمَه موجوعا من النَّوم ، وسأَل أَحدهم : كم مكَنْنا في هندا الكهف ؟

فقالوا له : مكثَّنا يومًا أَو بعضَ يوم .

وشعروا بالجوع فقالوا : إِننا جِياع . فقال أحدهم :

\_ أَذْهِبُ فَأَشْرَى لَكُمْ طَعَامًا مِن السوق .

\_ ادهب فاشترى لحم عفاقًا من السوى . \_ قد يعثرُ عليك الملك ، ويَقْبضُ عليك .

\_ سأَذهبُ دونَ أَن يُحسَّ بي أَحد .

وقام الشابُ ، فلما مر ببابِ الكهف رأى حجارة مبنية ، ولم يجد إلا فتحة صغيرة يدخل منها النور ، فنقض الحجارة وخرج ، وسار في الطريق وهر يتلفّت ، خوفًا أن يقابله أحد رجال الملك ، فيقبض

ولكنه رأى الطريق يختلفُ عن الطَّريق الذى سن فيه ، ومر بمواضعَ لم يكنْ يعوفُها ، ووصل إلى باد المدينة ، فوجده يختلفُ عن الباب الذى يعوفه ، ففر عَيْنيه ، وضرب رأسه بيده ، فقد حسب أنه يحلُم بمثلها طعاما بالأمس .

ـــ لا بدَّ أنك قد وجدتَ كَنزا ، فهذه قطعــة نقــود. قديمة ِ جدا ، وليستُّ من نقودِ هذا الزمان .

\_ إننى لم أترك هذه المدينة إلا أمس.

فقال له الخباز :

لا تستخر منّى ، ولن أتركك ، سأسلمك
للشُّوطِيِّ ليُسلِمك للملك .

فقال الشاب :

إن الملك سيقتلنى ، لأننى تركت دينه ، تركت عبادة الأصنام ، وعبدت الله وحدة لا شويك له .
فقال الخباز :

فقال الحبار :

لا تحاول أن تخدّعتى . إننا لا نعبـ الأصنام ،
وإن ملكنا لا يقتل الذين يعبدون الله .

شم نادي الشوطي ، وأراه قطعة النقود ، فنظر

وتلفَّت حولَه وهم يَعْجَب في نفسه كيف تغيرت الله الله واحدة .

ومرٌ على الحَوانيت فوجدَها غير التي يعرفُها ، ونظر في وجوه الناس ، فلم يعرف ْأحد . ووقَفَ يُفكّرُ فيما جرى ، فلم يهتد إلى شيءٍ .

وأُخرج قطعةَ نقود فضيَّهَ ، وذهب إلى خبَّاز وأعطاهُ إياها ، وطلب منه أن يُعطِيه خبزا ، فأُخذ الخباز قطعةَ النقود ، وجعل يقلِّبها في حَيْرة ، فقال

\_ ماذا جرى ؟

الشاب :

\_ هذه القطعة الفِضّية!

\_ ماذا بها ؟ قطعة من النقود عليها صورة الملك. فقال الحباز : صورةُ أَيِّ ملِك ؟

\_ ملكُ هذه البلاد ، إن هذه القطعةَ اشْ تَرَيتُ

فقال الشاب:

خرجتُ بالأمسِ هاربا من الملك دقيانوس .
فقال الملك في عجب :

- الملك دِقْيانُوس ؟ لقد مات من أكثر من ثلاثمائة

فقال الشاب :

ــ أكثر من ثلاثمائة سنة ! إننى تركتُه بـالأمسِ نط.

فقال الملك : هذا غير معقول .

فأخرج الشـابّ النقـود التـى معــه ، وقدمهــا إِلَى الملك، وقال :

ــ هذه النقود عليها رسُمُه ، وقد اشتريتُ بها بالأمس طعاما .

فأخذ الملــك النقـود ، وراح يقلبهــا بــين يديْـــه

الشرطيُّ إلى الشابِّ ، وقال له : هيَّا معى إلى الملك ، لاَنَّ هذه نقود أثرية ، ولا بدَّ من تسليمها للملك . وسار الشاب وهو مبهوت إلى قصر الملِك ، فلما دخل وجد ملِكا آخر لا يُشبهُ الملك الذي هربوا منه ، وكان الملك عادلا ، فقال :

\_ ما قصة هذا الفتى ؟

فقال الشرطي : لقدُّ وجدَ كُنْزا !

فقال الشاب :

\_ أنا من أهل هذه المدينة ، ولم أجدُ كنزا فهذه نقودى .

فقال له الملك:

\_ اذكر أسماءً من تعرفهم من هذه المدينة .

فراح الشاب يذكر أسماءً من يعرفهم ، فلم يعرفوا

منهم رجلا واحدا .

فيموتون من الخوف ، فقِفوا قليلا حتى أَدخـلَ إليهـم

ويقول:

\_ إِن أَمرَك عجيب ، هذا النقد من ثلاثمائة سنة ! فقال الشاب :

> \_ وهل نِمنا في الكهفِ ثلاثمائة سنة ؟! فقال الملك : نِمتم ؟ مَن الذين ناموا .

> > فقال الشابّ:

\_ أَنَا وَأَصِحَابِي الذِينَ فَرُّوا مِن الملكَ دِفْيانُوسٍ . فقال الملك :

\_ إننى لا أستطيع أن أصدِّقَ ما تقول ؟

\_ إِذَا كَنِتَ لا تَصَدِّقُنِي ، تَعَالَ وَاسَأَلَ أَصَحَابِي .

وركبَ الملكُ ورجالُه ، وركبَ الشابُّ معَهم ، وساروا ، فلما اقتربوا من الكهف ، قال الشابُّ للملك ومن معه :

\_ يا قوم ، إنى أَخافُ أَنَّ أصحابي يُحِسُّونَ وَقَعَ

سنة !

فَوَقَفُ اللَّكُ ومن مُعه ، وذهبَ الشبابُّ إِلَى أَصِحابه، فلما رَأُوهُ قالوا له :

\_ الحمدُ لله الذي أنقذك مِنْ دِقيانوس .

فقال الشابّ :

وأخبرَهم الخبر .

\_ دعونا من دِقيانوس ، كم مكثّتم في الكهف ؟ قالوا : لَبِثْنا يومًا أَو بعضَ يَوم .

قال:

ـ بـل لَبِثْتُمْ ثلاثَمائـة سنة وتسع سنوات ، وقـد مرَّت عليكُم تلـك السنونُ وأنتـم نيـام ، وقـد مـاتَ دِقيانوس وتغيَّرتِ الدُّنيا ، وأصبحتْ غيرَ الدُّنيا .

عَنْدَ ذَلَـكَ أَحَسُّ الْفِتيانُ بِالنَّوْمِ فْنَامُوا ، وانتظر

اللِّك ، وطال انتظاره ، ثم ذهب يبحث عن الشَّابِّ، فوجدَه وأصحابَه قد ماتوا.

بعد أَنْ يكونوا توايا .

مُسْجدا».

فقال الملك:

اللَّه أَنَّه قادرٌ على أَن يُحْيىَ هؤلاء الشبان بعد أكشرَ من ثلاثمائة سنة ، وهو قادرٌ على أن يُحيىَ الناسَ جميعا

« قال الذين غَلبُوا على أمرهم : لَنتخذَنَّ عليهم

\_ سبحانَ الله ! هذه معجزةٌ عظيمة ، وقد أرانا